مع السَّرى مِبُوعِ اللهِ المدى الحيامًا ودعامًا بالذعاع الطاعرد لاماعالنا ولمشيته ونعتد الزؤعيث لنا بينوع المسيم تبل دكا والعالمين وظهرت الإربطهود بخيبنا يتنوع المسيح الذى ابطل الموت ويتراجعناه والص النسّاد بالسِّرى الروضيفت لمامنا دِيا ورُسُورٌ ومُعَلَّمًا للسَّعُوبِ ؛ ومن الجرد لك الجمل هده البلايا وكالسنجي تمااما فيه الافاعرف بُرْسُتُ واناا عُلُمُ انهُ قَادِرُ عَلَ النَّعْفظ لِ مَا اود عن لا دلك الموم فليكر لك شبه و للث الدعلام المتجيز الذى تمغنة فالايان الجنب Lexi-الدع بيتوع الميتيم بزاج مظ الود بعنه المتالجة مروح التُديس الذي حِلَّ فينا الشَّت تعوف هذا الله قد الصرف عِنْ ول مِؤْل الذِيز باسب الذين مخر وطوس وهرماجا فتر وللبعط ربناالرجعه بينايستيغوط ش فانه مَد أَجْسَرُ بِالْمِيرُ الْمَا خَيْنَ وَلَهُ مِسْتَجِيرِ مِنْ

الرئيالة النابيد المطمأ فلوش وهالحادية عشر فالعدد مِن بُولس رَسُول بَينُوع المِيم مِثبتة الله وموعنود الجياة النيبنوع المسيم الطيمانا وسرالارالس النِعُهُ والرَّجُهُ والسَّلْمُ مَز اللهِ الإب وربا سَبُوع المستبيخ ثما في الشكالة على المنافعة ال البائ الينة الخالصه افل ذير في كوف فك الصاوات لبلا وضارًا واشتا فلا دونيك واذكرد مولك لامتل سرورًا عانعنظريا لمن اعانك العبدي الذي بارًا ولا فيجيد نك من قبل منك ليدت مُ فَي اللَّهِ الونيقِي وَأَمَا احْلَمُ اللَّهُ فِيكَ السَّا ولذلك أدُكِرُك التيرمية الله الخفيك وص يدى عليك مان الله لم يعطِنا دُوح المون كل وح النؤه والؤد والموعظه فلا نتشنجين مزسعا ده رنبا ولا متى المايضًا الذي لنا السِّيمُ وبل حِمْل المندرو